بِنَّ لِمُنْ الْحَرْالِحَرِّالِ الْحَرْالِحَرِّالِ الْحَرْالِ الْحَرْالِ الْحَرْالِ الْحَرْالِ الْحَرْالِ

الَّمْ اللهُ تَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهُ هُدًى

لِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ

وَمَّارَزَقَنَّهُمْ يُنفِقُونَ آ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ

إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُوْيُوقِنُونَ اللهِ

أُوْلَيْهِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِهِمْ وَأُوْلَيْكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

الجزء الأول إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ اللَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَىٰرِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ ١٠٠٠ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَعُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اللهَ

مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠٠٠ صُمَّ بُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١١٠ أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَا لَصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنِفِرِينَ ١٠٠ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَفَ كَلَّ جَعَ لُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَ أَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَنِفِرِينَ ١٠٠٠

وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۚ قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهَ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَكَمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الله قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآءِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴿ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدُمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ النا وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ السَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ السَّاحِرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ السَّاحِ السَّاحِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّاللَّالَّالِي الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّال فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٣٠

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُوْلَئِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ يَنبَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنَى فَأَتَّقُونِ (أَنْ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّ يَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَالتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (1)

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (اللهُ أَمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ العَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ العَلَّمُ اللهُ المُعْدِونَ (اللهُ العَلَّمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ اللهُ العَلْمُ اللهُ اللهُ العَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَقْنُلُوٓ ا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ مُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُرْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْ لَنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ فَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنفَجَ رَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ حُكُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْأَنْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ آبِهَا وَفُومِهَا « وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَخَيُّ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّن ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّنبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدُوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ١٠٠ فَجَعَلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَكَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٠٠ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا ثُوَّ مَرُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ آدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلتَّظِرِينَ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ فَأَلَ إِنَّهُ مِنْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأُدَّارَهُ ثُمْ فِيهَا وَأَللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْمُونَ ٧٧٠ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ اللَّا

أُوَلًا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَابَ بِأَيْدِيمِ مَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِي لَكَّ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ الله وقَالُوا لَن تَمسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ اللَّهِ عَلَى مَن كُسَبَ سَيِّئَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تُوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرِضُونَ الله

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللهُ أَنفُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الله ثُمَّ أَنتُمْ هَا وَلَاء تَقَنْلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن كُم مِّن دِيكِرِهِم تَظُلُهُ رُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمْ أُسْرَىٰ تُفْدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْتُ مُ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْلِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصُمْ إِلَّا خِزَيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَنْ يَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوج ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوى أَنفُسُكُمْ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ الله وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلُفُ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٨ قَالُوبُنَا عُلُفُ بَلُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٨ قَالُو بُنَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٨ قَالُو اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُواللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَي

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكُنْفِرِينَ اللَّهِ عَلَى الْكُنْفِرِينَ اللَّهِ مَا عَرَفُواْ كَافِرِينَ اللهِ عَلَى الْكُنْفِرِينَ اللهِ مَا عَلَى الْكُنْفِرِينَ بِنْسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفْرُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱلله بغيًا أَن يُنزِلَ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع فَبَاءُ و بِعَضْبِ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكُنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ عَالِمُ اللهُمْ عَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَنْلُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَى بِالْبَيِنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللَّهِ الْعُرْدِنَ اللَّهُ الْعُجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَاكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خَذُواْ مَا ءَاتَيْنَ كُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِحَافِهِمْ قُلُ بِنُسَمَا يَامُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهُ

الجزء الأول

قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبِداً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزْحَرِجِهِ ع مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهِ وَهُدًى وَبُشَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله من كان عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلَتِ حَكْمِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَاينتِ بَيِننتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ ١٠٠٠ أُوكِ لَمَا عَنهُ دُواْ عَهْدًا نَبدُهُ، فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصِدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبُذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ كِتَابَ ٱللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتَنَةً فَلَا تَكُفُرُ فيتعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِينَ ٱلْمَرْءِ وزُوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىكُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ عَالَمُ مَا شُكرُوا بِهِ عَ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ كَنُ وَلُوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةً مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ خَيرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أنظرنا وأسمعُوا ولِلكَ فرين عَذَابُ ألِيمٌ الله النظرنا وأسمعُوا ولِلكَ فرين عَذَابُ ألِيمٌ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْشَرِكِينَ أَن يُنزَّل عَلَيْحَم مِنْ خَيْرِ مِن رَّبِّحَمْ وَاللَّهُ يَخْنُصُّ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ الْمَا الْعَظِيمِ الْمَا الْعَظِيمِ الْمَا الْعَظِيمِ الْمَا الْعَظِيمِ الْمَا الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ مَا نَسَخَ مِنَ ءَايَةٍ أَوْنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا آوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونِ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفَر بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّابِيلِ ﴿ فَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيّنَ لَهُمُ ٱلْحُولِ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَىٰ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ الله وَأَقِيمُوا الصَّكُوة وَءَاتُوا الزَّكُوة وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وقَالُوالَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى اللهِ اللهُ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُو صَندِقِينَ إِن بَانَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ, لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنْ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِند رَبِهِ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

وقالتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنعَ مَسَاجِدً اللهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا السَّمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابُ عَظِيمٌ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهَ وقَالُوا آتَى ذَاللهُ وَلَدًا سُبَحَانَهُ وَلَا اللهَ وَلَدًا سُبَحَانَهُ وَبَلَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينًا ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْنَبَهَتْ قَلُوبُهُمْ قَالُوبُهُمْ قَدْ بَيّنًا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْعَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهَ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْهُدَى وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْكِ يَتْلُونَهُ وَقِي تِلْاوَتِهِ أَوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ثَالَ وَاتَّقُوا يُومًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شفاعة ولا هُم ينصرون الله وإذ أنتك إبراهِ ورتُّه بكلكت فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَالْمَا وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسَّجُودِ الْمَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ ٱجْعَلَ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزَقَ أَهْلَهُ، مِنَ ٱلتَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ النَّا فَأُمِّتِعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ النَّا

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عَمُ ٱلْقُواعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبّنَا نَقْبَلُ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْآلِكُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُّسلِمةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُعَلَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُونَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةُ وَيُزَكِبِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنيا اللَّهِ إِلَّا مَن سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنيا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ السَّا إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْ كُنتُم شَهَداءً إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَيَجِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَلَاكُ أُمَّةً قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصِكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا عَوْلُواْ ءَامَنَ الْمُالِهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنَ لَهُ, مُسْلِمُونَ اللهَ مِنْ رَبِّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ اَهْتَدُواْ وَإِن نُولُواْ فَإِنَّا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله ومن أحسن من الله صبغة وتحن له عَنبِدُونَ اللهِ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنَ لَهُ مُخْلِصُونَ اللَّهِ الْمُعْلِصُونَ اللَّهِ اللَّهِ الم نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَى قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتُمَ شَهِكَدَةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلْتُ لَمَا مَا كُسبتَ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

هُ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَنِهُمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَداءً عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيَّهِ وَإِن كَانَتَ لَكِبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُوفٌ رَّحِيمٌ الله قَدْ نرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا فُولِ وَجُهَكَ شَطَرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِم وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِن أَن أَتِيتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبُلَةً بَعْضٍ وَلَيْنِ أَتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ الْعَلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ

الجزء الثاني

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُو مُولِّيها لَا يَكُونَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُو مُولِّيها لَا يَكُونُنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِهِ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱلله بِعَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطَرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فُولُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ، لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا يَخْشُوهُمْ وَآخْشُونِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ مَن كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِصَّمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاذْكُرُونِي فَالْحُونُ لِلْمُ فَاذْكُرُونِي فَالْمُ فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَالْمُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَاذُونِي فَاذُكُونِي فَالْمُ فَاذُكُونِي فَالْمُ فَاذِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَاذِكُونِي فَالْمُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَالْمُ فَاذِكُونِ فَاذُونِي فَالْمُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَالْمُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَاذُ لَا لَا لَهُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَاذُونِ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَاذُ فَالْمُ فَاذُ فَالْمُ فَاذُ فَالْمُ فَاذُ فَالْمُ فَاذُ فَالْمُ فَاذُ فَالْمُ لَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَا فَاذُ لَا لَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَالْمُ فَالْمُ فَالِكُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُولِ فَالْمُو أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ مَنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا استعينُوا بِالصّبرِ وَالصّلوةِ إِنّ اللهُ مَع الصّبرِينَ اللهُ عَالَصَبرِينَ اللهُ عَالَمَ الصّبرِينَ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتً بَلُ أَحْيَاةً وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنْبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخُوفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلتَّمَرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ الذين إذا أصكبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون المن أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَايِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّف بِهِمَا وَمَن تَطَوّع خَيرًا فَإِنَّ ٱللّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ اللّهَ إِنَّ ٱلّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ وُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ الله الذين تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبِيّنُواْ فَأُولَتِمِكُ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الرَّالَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظُرُونَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظُرُونَ الله وإله كُو إِلله واحِدُ لا إِلله إلله والحَدُ الله والمُحال الله والرَّحَمَن الرَّحِيمُ الله الله والمحدّ المحدّ المحدّ الله والمحدّ الله والمحدّ المحدّ ا

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَانُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخِيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ وَالسَّكَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ السَّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ الْمَالَ إِذْ تَبَرّاً ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوَ أَنَّ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرّاً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَاكِ يُرِيهِمُ ٱللّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ أَعْمَالُهُمْ بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ كَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيَطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَبِينُ السَّ إِنَّمَا يَأْمُوكُم بِالسَّوبِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَانْعَلَمُونَ اللهِ

وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُو كَانَ ءَابَ أَوْهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يُسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ الْكِمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ مَا عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ مَا عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ مَعْبُدُونَ كُنتُمْ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ مَا عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهُ اللَّ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ عَلَيْكُمْ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلًا بِهِ عَلَيْكُمْ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْخِنْ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْحِكَتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ وَ لَا ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِ نَابَ اللَّهِ مَلَى ٱلنَّارِ الْحَالِ فَاللَّهُ مَاللَّهُ مَلَّى ٱلنَّارِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّالِي اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّمُلِّلُولُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلِمُ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُلَّاللَّهُ مَا مُعْمِلْمُ اللّم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وَجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْبِ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَالنِّيتِينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُدْرُبُ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقْامَ ٱلصَّلَوْة وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰة وَٱلْمُوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ ١٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عَفِى لَهُ ومِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْهُ ۗ إِذَا حَضَرَأَ حَلَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنَ بَدَّلَهُ وَ بعد مَاسَمِعُهُ وَإِنَّهَا إِنْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللَّهِ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذَيةً طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ, وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُ مُ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِنَ أَسِيَامٍ أَخْرَيْدِيدُ اللهُ بِحُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِحُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُ كَمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُ كَبِّوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَن كُمْ وَلَعَلَّ حَمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ ﴾

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَابٍكُمْ هُنَ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنْكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ للهُنَّا عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ للهُنَّا عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ للهُنَّا عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ وَأَنتُمْ لِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنتُ مُ اللهُ ا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كُنَّ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَبْيَنَ لَكُمْ الخيط الأبيض مِن الخيطِ الأسودِ مِن الفجرِثُم أَتِمُوا الصِّيام إِلَى ٱلَّيْلِ وَلا تُبَشِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمُسَاجِدِ اللَّهِ الْمُسَاجِدِ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ ءَايَتِهِ عَلَى اللهُ عَالِيَةِ عَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَكُوا أَمُوالَكُم بِينَكُم بِٱلْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ اللَّهِ يَسْعُلُونَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال عَنِ ٱلْأَهِ لَةِ قُلُ هِي مُواقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَمَنِ ٱتَّعَىٰ إِلَى الْبِرَمَنِ ٱتَّعَیٰ وَأَتُوا الْبُيُوبِ مِنْ أَبُوبِهِ أَوْابِهِ أَوَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ نْفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَـُدُواْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعَـتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

واقتلوهم حيث تفِفنموهم وأخرِجوهم مِنْ حَيثُ أَخرِجُوكُمْ وَالْفِئنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَأَقْتَلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكُنفِرِينَ اللَّهُ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُؤَلِّكُ مَا مُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةً وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَأَتِمُواْ الْحُجّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحَلِقُوا رُءُوسَكُوحَتَى بَبُلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ وَفَنَ كَانَ مِنكُم مَنِيضًا أَوْ بِهِ عَأَذَى مِن رَّأْسِهِ عَفِدْ يَةٌ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ وَكَاضِرِي ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ الْمُسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ الْمُسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَل

ٱلْحَجّ أَشْهُرٌ مّعَلُومَاتٌ فَمَن فَرضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ فَلا رَفْتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعَلَمُهُ ٱللهُ وَتَكَزُّودُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَهِ لَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَالًا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضَ ثُم مِن عَرَفَاتٍ فَأَذُ كُرُوا اللهَ عِن دَ ٱلْمَشْ عَرِ ٱلْحَرَامِ اللهَ عِن دَ ٱلْمَشْ عَرِ ٱلْحَرَامِ اللهَ وَأَذْ كُوهُ كُمَا هَدُنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ وَأَذْ كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغُفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ عَ فَإِذَا قَضِيتُم مَّنْسِكَكُم فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكُرُو ءَابِ آءَ كُمْ أُو أَشْ كَذَ ذِ كُرَا فَمِن النَّكَ السَّاسِ مَن يَ عَولُ رَبِّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنيَ اوَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنقٍ ﴿ وَمِنْهُ مَن يَقُولُ رَبُّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ الْنَالُ اللهُ الْجِسَابِ الْنَالُ

﴿ وَأَذْ حَكُرُواْ ٱللَّهُ فِي أَيْ الْمِ مَّعَدُودُاتٍ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يو مين ف الآياتم عليه و من ت أخر فالآياتم عليه لمن أتقى وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ وَمِنَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهِ اللَّيْا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ الْمِنَ وَإِذَا تُولَىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتِّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ لَا يُحِبُ ٱلْفَاتَقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَ ادِ سَى يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطُنِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُو مَّ مِنْ اللَّهُ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بعُدِ مَا جَآءَتُ مُ ٱلْبِينَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ المنظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل مِن الغكامِ وَالْمَلَتِ حَدُّ وَقَضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللَّهِ وَأَلْمُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللَّا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُورًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُنْ أَنَّا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمُودًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مُؤْمُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمُ أَمُ مُؤْمِدًا اللَّهُ مُؤْمِدًا لَهُ اللَّهُ مُؤْمِدًا لَهُ مُؤْمِدًا لَهُ مُؤْمِدًا لَا اللَّهُ مُؤْمُ مُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمُ واللَّهُ مُؤْمِدًا لَهُ مُؤْمِدًا للللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمُ مُودُ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُودُ اللَّهُ اللّهُ مُؤْمُ الللَّهُ مُؤْمُ مُ اللَّحْمُ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُو

الجزء الثاني

سكل بني إِسْرَءِ يل كم ءَاتينهم مِنْ ءَاية بيِّنة و مَن يُبدِّل نِعْمة ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ وَيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَيُسَخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ اتَّقُواْ فُوقَهُمْ يُومُ الْقِيلَمَةِ وَاللَّهُ يُرْزَقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزِلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا آخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا آخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ بِغَيا بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُوا ٱلْجَنَّ لَهُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلطَّرَّاءُ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين عامنوا معه متى نصرالله أَلا إِنَّ نَصَرَ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرْبِ اللَّهِ عَرْبِ اللَّهِ قَرْبِ اللَّهِ عَرْبِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَرْبِ اللَّهِ عَرْبِ اللَّهِ عَرْبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْبِ اللَّهِ عَرْبِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْبِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَ لِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّابِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كُتِبَ عَلَيْحَ مُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لِّكُمْ وَعُسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شيئًا وهو خير لك معلى أن تُحِبُوا شيئًا وهو شركم لكم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ ٱلْحَرَامِرِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَ اللَّهِ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفُرًا بِهِ وَٱلْمُسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَحَى بُرُمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَ لِدُدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ مِينَهُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله والله عفور رحيم الله المال الله المناس المحالية الخمر وَٱلْمَيْسِ فَلَ فِيهِمَا إِنَّهُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَحْبُرُمِن نَفْعِهِما وَيُسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ اللهَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ اللهَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلَّايْتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن يَخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانَكُمْ وَاللهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدُ مِنَ ٱلْمُصَلِح وَلُوشَاءَ ٱللهُ لأَعْنَتُكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ الْمُصَلِح وَلُوشَاء الله لأَعْنَتُكُمْ إِنَّ الله عَزِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرًا حَكَيمٌ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنِيرًا حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنِيلًا عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَنِيلًا عَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنِيلًا عَلَا عَنَا اللَّهُ عَنِيلًا عَلَا عَنَا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلْكُوا عَنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا مَدُّ مُؤْمِنَ أَو كُلُّ مَدُّ مُؤْمِنَ أَخُدُ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُوَمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُوْمِنَ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَٱلْمَغُ فِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَعْ فِرَةِ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَٱلْمَعْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّا عَلَه ويُبَيِّنُ ءَايكتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَيُسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظُهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ اللهَ يَحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ نِسَا وَكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلُقُوهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَوا الله عَنْ الله وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بِينَ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتَ عُهُ وَاللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرْبُصُ قَلُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ لِآلِذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُ و فَإِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَإِنْ عَزْمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَربُصُهُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوعٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبَعُولُهُنَّ أَحَى بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصلَاحًا وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَاللهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللهُ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِ فَإِمْسَاكُ مِمْ مُعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنْ وَلَا يَحِلُ لَحَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمًا حُدُود ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ ٱللَّهِ فَالْاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ يَبِينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ يَبِينُهُا لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ يَبِينُهُا لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ يَبِينُهُا لِقُومِ لِيعْلَمُونَ اللهِ يَبِينُهُا لِقُومِ لِيعْلَمُونَ اللهِ يَبْيِنُهُا لِقُومِ لِيعْلَمُونَ اللهِ يَبْيِنُهُا لِقُومِ لِيعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهِ يَبْيِنُهُا لِقُومِ لِيعْلَمُونَ اللهِ يَبْيِنُهُا لِقُومِ لِيعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُ وَلُونَ اللهِ يَلْكُونُ اللهُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ فَي بِمَعْهُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ مِعَرُوفٍ وَلَا تَسْكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنْخِذُواْ ءَاينتِ ٱللّهِ هُزُوا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ عَلَيْكُم مِن ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكُمةِ يعظكم به وأتقوا الله وأعلهوا أنّ الله بكلّ شيء عليم الس وَإِذَا طَلَّقَتُم النِّسَاءَ فَلَغَن أَجَلَهُنّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بِينَهُم بِالْمُعْرُوفِ فَذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَلْاَحْرِ أَزْكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أُولَاهُنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ، رِزْقَهُنَّ وَكِسُومَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالِدَةً الوَلدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ وَلِالْمَوْلُودُ لَهُ وَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللهَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِفَلًا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَستَرْضِعُوا أَوْلَا كُرُ فَالا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانيتُم بِالْمَعُرُونِ وَانْقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ المَا

وَٱلَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتُرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبِعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ المناع عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْ أَكُنْ نَا فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُونَهُنَّ وَلَاكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنُرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغُ ٱلْكِئْكِ ٱجْلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قدره، وعلى المقتر قدره، متنعا بالمعروف حقًا على المحسنين الله وإن طلقتموهن مِن قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۚ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضَلَ بِينَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَ

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُواتِ وَٱلصَّكُوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُونُواْ اللهَ كُمَا عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنصُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوبَا وَصِيَّةً لِأَزُورِجِهِم مَّتَنَّعًا إِلَى ٱلْحُولِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ مِن مِن مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ لَنَا وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعُرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ كَذَالِكَ يُبَينُ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُواْ فِي سَابِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّه سَمِيعُ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَى لَهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّا نُقَاتِلُواْ قَ الْواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدَ أُخْرِجُنَا مِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَا فِلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَولُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّالظَّالِمِينَ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَحَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَ الْوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنْ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوِّتِي مُلُكُ مُن يَشَاءُ وَاللهُ وَسِمُ عَلَيْهُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَسِمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ وَسِمُ عَليمُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْحِهِ ۚ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ عَالَ مُوسَى وَعَالَ هَكُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُذَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ لَكُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتَ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهِكِ وَمَن لَّمْ رِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ وَ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَكُ وَكَالُواْ لاطاقكة لنا اليوم بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا ٱللهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ عَلَيْتَ فِئَةً صَالِمِينَ اللهِ عَلَيْتُ فِئَةً وَلَمَّا بَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُوا رَبِّنَا أَفْرِعَ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثُارِتُ أَقَدُ امْنَكَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقُومِ ٱلْكَانِينَ اللهِ وَقَالَ دَاوْد دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَسْكَآءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفُسَكَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَاحِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضَالٍ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ

الله على الرسل فضَّلنا بعضهم على بعضٍ مِّنهُم مَّن كُلُّم اللهُ على الله من كلَّم الله ورفع بعضهم درجاتٍ وَءَاتينا عِسى أبن مريم ٱلبيناتِ وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَنَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا الحي القيوم لاتأخذه، سِنة ولا نوم له، ما في السَّمَاوَ السَّمَاوَ وَمَا اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسِع كُرْسِيهُ السّمنون والأرْضُ ولا يَعُودُهُ, حِفظهما وهُوالْعَلِي الْعَظِيمُ ﴿ وَهِ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِينِ قَدْتَبَيْنَ الرُّسْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ أَسْتَمْسَكُ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْمَا الْمُسْمِيعُ عَلِيمُ

الله ولِيُّ الَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُولِيا أَوْهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلُمَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ اللهِ عَالَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاجَ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِهِ عَ اللهُ وَاللهُ وَنَ إِلَى اللهِ عَاجَ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِهِ عَ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ الْحَالَاتِي مَكَّرً عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِيء هَنذِهِ ٱللَّهُ بعد مُوتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِرِتُمْ بَعَثُهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ لِبُثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يُومًا أَوْ بَعْضَ يُومِ قَالَ بَلَ لَبِثْتَ مِائَةً عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنجَعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ عَ وَأَنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِر كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيدٌ اللهَ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمْ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوَتَى قَالَ أُولَمْ تُؤمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطّيرِ فَصَرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جَزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعَيَا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمُولُهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ المالي الله قول معروف ومغفرة خيرٌ مِن صدقة يتبعها أذَى وَاللَّهُ عَنِي كَلِيمُ اللَّهِ يَا يَكَايُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صدقنتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَكُلُ فَتَرَكَ هُ وَكُلُ اللَّا يُقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْكُفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْكُفِرِينَ اللَّهُ اللّ

وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ وَتَنْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كُمَثُ لِجَنَّكِمْ بِرَبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلٌ فَعَانَتَ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُ فَطُلُلُّ فَطُلُلُّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَمَنَ أَيُودٌ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةً مِن نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ وَ فِيهَا مِن كُلِّ التَّمَرُتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ, ذَرِيَّةً ضُعَفَاءً فأصابها إعصارُ فِيهِ نَارُّ فَأَحْرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيم مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تَعْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنْ اللهَ عَني حَكِمِيدُ الشيطان يعِدُكُمُ الفقرويامركم بِالفحشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنَهُ وَفَضَالًا وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ يُؤتِي ٱلْحِكَمة من يَشَاءُ ومن يُؤتَ ٱلْحِكَمة فقد أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّ كُو إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَمَا أَنفَقْتُ مِن نَّفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَّكُرُ فَإِن كُاللَّهُ يعَلَمُهُ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَ إِن ثَبُ دُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فهو خير لك م ويكفِّر عند م من سيَّاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُ لَهُمْ وَلَكِ قَلْ اللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ عَرَاءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لِلْفُعَرَاءِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللهِ لايستطيعُون ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِنَ ٱلتَّعَفْفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لايست أون التاس إلحافاً ومَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْيرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنك 

ٱلَّذِينَ يَأْحُلُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ مُوعِظَةً مِّن رَّبِهِ عَانَنَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُ ٱللهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصِّكَ قَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارٍ أَثِيمِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُله إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبُواْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرّْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ وَلِكُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ وَلِقُلْمُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا ذُوعَسَرة فَنظِرة إِلَى مَيْسَرة وأن تَصَدّقوا خَيرُ لُكَ عُمْ الْحَكْمُ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَأَتَّقُواْ يُومَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسُبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهَ اللهِ اللهُ الل

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِمُسَكِّى فَأَحَتُ بُوهُ وَلْيَكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْعَكُدلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمُا عَلَمُهُ ٱللهُ فَلْيَكُ ثُبُ وَلَيْمُلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيَّهُ بِٱلْعَكْدِلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشَّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأَخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتُمُواْ أَن تَكُنُّهُ وَ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّكُا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِحَمْ وَاتَّقُواْ الله ويعكِم الله والله بحكِل شيء عليه موسى

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَ افْرِهَانُ مُقْبُوضَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَ افْرِهَانُ مُقْبُوضَ اللَّهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَقِ الله رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَ كَدُمُّ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاشِمُ قَلْبُهُ وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ و وَٱللَّهُ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلَتِ كَنِهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَ ورُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وأَطَعنا عُفْرَانك رَبّنا وَإِلَيْك ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠ لَا يُكلّف ٱلله نفسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ رَبّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخُطَكَأْنَا رَبّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَآعَفُ عَنَّا وَآغُفِرُلْنَا وَآرُحَمُنَا وَاعْفِرُلْنَا وَآرُحَمُنَا أنت مولكنا فأنصرنا على القوم الصحورين